\_\_\_\_\_خُالِد حُسَيْنِ عَبْدِ الرَّحِيْم

# الْمَبَاْحِثُ الْعَقَدِيَّةُ الْمُسْتَوْحَاْةُ مِنْ اقْتِرَاْنِ الْمَسْتَوْرَى في الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مِنْ اقْتِرَاْنِ الْكَرِيْمِ دِرَاسَةٌ وَصنْفِيَّةٌ تَحْلِيْلِيَّةٌ

د. خَالِد حُسَيْن عَبْد الرَّحِيْم حَمْدَاْن \*

تاريخ وصول البحث: 2013/8/20م تاريخ قبول البحث: 2014/7/1م

#### ملخص

يعالج هذا البحث موضوعاً عقديًا غايةً في الأهميَّة وإن كانت موضوعات العقيدة كلُها كذلك - هذا الموضوع، هو موضوع الصّبر المقترن بالتقوى في أكثر من موضع من كتاب الله الكريم، كيف لا؟! وقد وعد الله على الصابرين المتقين منحاً جليلةً، وجوائز عظيمةً كالنصر على الأعداء، و التمكين في الأرض، والفلاح في الدنيا و الآخرة.

من أجل هذا أمر الله على نبيه محمَّداً بي بالصبر والتقوى، بعد أن قصّ عليه سبحانه قصص إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليتأسى بهم وقد نصرهم الله على بصبرهم و تقواهم، ومن أجله أيضاً أمر الله على عباده المؤمنين بالصبر وبالتقوى، لا سيّما وأنّه سبحانه أخبرهم بأن أعداءهم لا بد وأن يؤنوهم بألسنتهم و أيديهم إيذاء شديداً، فالصبر والتقوى إذاً هما طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، أما من تتكب عن هذا المنهج المبارك، فإن مصيره والعياذ بالله على القلاقل والفتن، ومآله المصائب والمحن.

#### Abstract

This study tackles a very significant doctrinal topic, taking into account that all other doctrinal topics are important too. The topic is patience associated with to piety mentioned in many verses of the Holy Quran. We should highlight it as Allah the Almighty promised his patiently preserve believers and who are righteous with great rewards as victory over enemies, empowerment on earth, success and winning in present life and the hereafter.

For that, Allah the Almighty enjoined prophet Mohammed (peace and blessings be upon him) with patience and piety, when he told him the stories of other prophets and messengers (peace and blessings be upon them all) in order to be guided by them. Allah the Almighty granted them victory for their patience and piety. Moreover, Allah enjoined the believers to be patient and righteous, especially that he told them that their enemies will severely hurt them either physically or in words. Thus, patience and piety are tools to obtain prosperity in both lives. On the other hand, those who deviate from this blessed way, their destiny will be full of distresses, crises and misfortunes.

#### المقدمة:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً، وبعد:

<sup>\*</sup> أستاذ مشارك، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدعوة - الجامعة الإسلامية، غزة.

فإنه لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من شيئين اثنين، الأول: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه والثاني: قدر يرضى به، ولما كانت حقيقة تقوى الإنسان، هي فعل المأمور وترك المحظور وكانت حقيقة صبره هو الرضا بقضاء الله المقدور، كل ذلك رغبة فيما عند الله على والدار الآخرة، وكذلك اتقاءً لغضب الله تعإلى، انتظمت هاتان القاعدتان في كلمتين اثنتين هما: الصبر والتقوى، ذكرهما الله على على لسان لقمان على في وصيته لابنه، فقال عزَّ من قائل: (يَا بُنَيَ أَقِم الصَّلاة وَأُمُرْ بِالْمَعُرُوفِ وَالله عَنِ الْمُنكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُورِ ﴾ [تمان: 17].

إنّ الصبر والتقوى في حالة ابتلاء الله على عباده المؤمنين لحكمة يعلمها، هما وقود الثبات والاستقامة وملازمة الجادة وهما الرصيد الذي لا ينفد لدى المؤمن في حال من الأحوال، ذلك أنّ الصابر التقي إنّما هو من الآخذين بعزم الأمور والآخذ به لا يمكن أن يقنط من رحمة ربّه على، ولا يُمُنّى بالسقوط والانهيار في موقف من المواقف، ولا بدّ أن يأتيه النصر، عاجلاً أو آجلاً، ليس إلا لأنه حق أحقه الله على نفسه لعباده المؤمنين، فقال سبحانه وقوله الحقُ: ﴿... وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: 47]، ولكي يحظى المسلمون اليوم بحقهم على ربّهم على فما عليهم إلا أن يتسلّحوا بالصبر المقترن بالتقوى، السلاح الماضي الفعّال الناجع النافع، في المحن والأزمات والتحديات، التي يُجَابه بها المؤمن من قبل أعدائه على اختلاف أسمائهم ومسمّياتهم ومواقعهم، ومما يجب أن تؤمن به الأمّة المسلمة إيماناً لا ربي فيه، أن الله على لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، قال تعإلى: ﴿... وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤمنِينَ سَبِيلاً ﴾ والنساء: 141]، ولن يجعل سبحانه العاقبة إلاّ للصابرين المتقين، قال تعإلى: ﴿... وَلَن يَجْعَلُ اللهُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ اللهُ المَاتَهِ المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ والنساء: 141]، ولن يجعل سبحانه العاقبة إلاّ للصابرين المتقين، قال تعإلى: ﴿... فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ اللهُ المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 141]، ولن يجعل سبحانه العاقبة إلاّ للصابرين المتقين، قال تعإلى: ﴿... فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المناء العاقبة إلاّ الصابرين المتقين قال تعإلى: ﴿ ... وَلَن يَجْعَلُ اللهُ الْمُونِينَ سَبُولُهُ اللهُ المَانِينَ اللهُ المُونِينَ اللهُ المناء العاقبة العاقبة المؤلفة المؤلفة المناء المؤلفة ا

من هنا، فإنَّ من أوجب واجبات الأمَّة المسلمة أن تكون على مستوى الصبر والتقوى الَّذين أمرها الله على بهما ليمكنها سبحانه من رفع راية دينه، وليوفقها سبحانه لفعل ما يجب فعله لتكون كلمة الله على العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وما ذلك على الله على

# موضوع البحث:

يتناول هذا البحث موضوع اقتران الصبر بالتقوى، وهو موضوعٌ عمليٌّ تطبيقيٌّ أكثر من كونه نظريًا، والمسلمون يحتاجونه في كل زمان، وفي كافَّة أماكن تواجدهم، ليتخطوا به العقبات الكؤود التي تعترضهم لتمنعهم من الوصول إلى غايتهم، لا سيَّما في هذا الزمان، وقد أحاط بهم عدوهم الخارجيّ إحاطة السوار بالمعصم، يسانده ويعاونه في ذلك عدو المسلمين الداخلي – المحسوب على المسلمين – بكل أنواع المساندة والمعاونة.

# أهمبَّة البحث:

تكمن أهميَّة هذا البحث في كونه قوام إيمان العبد بربِّه عَلَى، إذ به تستقيم حياته، من خلال اتصاله بربِّه سبحانه، فما من مؤمنٍ إلا ويبتلى بأنواع وأصناف من الهموم، فإذا تسلَّح هذا المؤمن بالصبر المقترن بالتقوى تمكَّن من الاستمرار في هذه الحياة بالرغم من مآسيها، حتى يأذن الله على له بالفرج، ويكشف ما به من همٍّ أوغمٍ، فإن لم يفعل استبد به اليأس ولم ولن يتمكَّن من الاستمرار في هذه الحياة، لذلك تمثلت أهميَّة هذا البحث في:

1- أَمْرِ الله عَلَى الصريح لعباده بالصبر والتقوى.

- 2- الصبر المقترن بالتقوى هو أبرز مبطلات كيد العدو ولو كان مسلَّطاً.
  - 3- الصبر المقترن بالتقوى هو طربق الفلاح في الدنيا والآخرة.

# أسباب اختيار موضوع البحث:

بالإضافة إلى ما للموضوع من أهمية، فقد اخترته للأسباب التالية:

- 1- تعلُّق هذا الموضوع بالعقيدة الإسلامية، ومقامات الإيمان كلها، وعظم شأنه في حياة الناس وأمورهم كلِّها الدينية والدنيوية.
- 2 افتقار فريق كبير من أبناء الأمَّة الإسلامية إلى الالتزام بالصبر الذي جعله الله على قرين التقوى، والأسوأ من هذا الافتقار، هو انصراف كثير من النَّاس عنه البتَّة، حتى صار التَّقِيُّ عندهم هو الأبله الَّذِي لا يعقل مصلحته، ولا مصلحة غيره من النَّاس، ولا شيء أَشأم على الصبر والتقوى مِنْ فهمها بهذا المعنى.
  - 3- المساهمة في تذكير المسلمين بالصبر المقترن بالتقوى والتواصبي به والدعوة إليه.
- 4- العمل مع جملة العاملين للإسلام على تمثل الصبر والتقوى، ليكون واقعاً ملموساً معاشاً في حياة المسلمين، لا سيّما وأن الأمّة الإسلامية تعيش أوضاعاً حرجةً، من حيث تكالب الأعداء وتداعيهم عليها من كل حدب وصوب كما تداعى الأكلة على قصعتها.

#### أهداف البحث:

يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في إبراز فوائد الصبر المقترن بالتقوى، ومن ثمَّ الدفع باتجاه انعكاسها إيجاباً على سلوك وحياة الأفراد والجماعات ممن ينتمون إلى هذا الدين، هذا الهدف في حقيقة أمره يتفرَّع إلى العديد من الأهداف الفرعيَّة، مثل:

- 1- تعميق الألفة والجماعة بين أهل الإسلام، وكبح جماح النزاع بينهم، ومن ثم فلا فشل ولا ذهاب للريح فضلاً عن إغاظة الأعداء وإساءتهم.
- 2- بث معاني الهمّة العالية في صفوف المسلمين لبلوغ المراد، فضلاً على الحرص على الإنجاز، مهما بلغت العقبات والتحدّيات، أو بمعنى آخر: عزم الأمور الأمر الذي يتسبب في غلبة العدو، وتحقيق النصر ومن ثمّ التمكين، كلُّ ذلك لوراثة الأرض من أجل إقامة شرع الله رضي عليها، وهذا هو فلاح الدنيا.
  - 3- ملازمة العمل الصالح للفوز برضوان الله تعالى وهو الفلاح في الآخرة.

# منهج البحث:

سلك الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحليلي  $^{1}$ ، حيث إنَّه أنسب المناهج لهذه البحوث.

#### الدر اسات السابقة:

باستثناء القرآن الكريم ومن بعده السنّة المطهرة من تسميتهما دراسات سابقة باعتبارهما وحي من الله رهما كذلك الينبوع الصافي ومصدر المصادر الذي يستمد منه الباحثون أبحاثهم ودراساتهم، كيف لا وقد استمد الباحث موضوع بحثه هذا من القرآن الكريم ومن السنّة المطهّرة كذلك، فإنّ الباحث وقف على كثير من الدراسات والأبحاث، وأوراق العمل التي صنّفت في موضوع البحث، وهي وإن كانت جميلة وحيويّة، استفاد منها الباحث على تفاوت بينها، إلا أنّه لم يقف على دراسة متكاملة منها قرنت بين الصبر والتقوى كما قرنت هذه الدراسة، هذا جانب، وجانب آخر ركّزت هذه الدراسة على البعد العقدي، وهو البعد الأكثر تأثيراً في النفوس إذا ما قورن مع غيره من الأبعاد، سواء كانت تربوية أو غيرها، في حين لم تبرز ولم تركز تلك الدراسات على البعد العقدي، وإنّما تحدثت عن الصبر والتقوى كل منهما على حدة، من منظور تربوي تارة، ومن منظور خُلُقِي تارة أخرى وفيما يلي سرد بعضها:

- 1- اقتران الصبر بالتقوى حكم وأسرار، للدكتور توفيق علي زبادي عضو هيئة التدريس بمعهد الإمام الشاطبي، نشره على موقع إخوان أون لاين، الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ:6/1/1/2م، وهو المقال القصير الوحيد (مقالة صحفيَّة) الذي قرن بين الصبر والتقوى، تناول فيه كاتبه العديد من القضايا المهمَّة منها: بالصبر والتقوى تتحقق السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار، والصبر والتقوى شرط المدد الإلهي وبالصبر والتقوى تنال ثواب أهل العزم، وغيرها.
- 2- الدلالات التربوية لمفهوم التقوى في القرآن الكريم، للباحث عبد الله يوسف عبد النبي عوض، والرسالة مقدمة لكلية التربية بالجامعة الإسلامية بغزَّة فلسطين، سنة 2009م وهدفت الرسالة إلى تحديد مفهوم التقوى في معزل عن الصبر في المجال الإيماني، وفي مجال العبادات وفي المجال الأخلاقي والسلوكي، وفي المجال الجهادي.
- 3- الصبر في ضوء الكتاب والسنة، للباحثة أسماء عمر حسن فدعق، والرسالة مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1987م، وقد تحدثت الباحثة عن حسن الخلق، وعن حقيقة الصبر، وأقسامه، وأنواعه بتفصيل واسع.

# خطَّة البحث:

جاء هذا البحث في مقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفيما يلي بيان ذلك.

أولاً: المقدمة: وقد اشتملت على: موضوع البحث، أهميَّة البحث، أسباب اختيار موضوع البحث، أهداف البحث، منهج البحث، والدراسات السابقة، ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهمّ النتائج والتوصيات.

# ثانياً: التمهيد:

\_\_\_\_\_خُالِد حُسَيْن عَبْد الرَّحِيْم

# ثالثاً: المباحث: وهي ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بالصبر والتقوى تكون السلامة من شر الأشرار ومن كيد الفجار، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الحسنة التي تصيب المؤمنين فيحزن لها الكافرون.

المطلب الثاني: السيئة التي تصيب المؤمنين فيفرح لها الكافرون.

المطلب الثالث: الوقاية من الأعداء.

# المبحث الثاني: الصبر والتقوى طريق أهل العزم، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الابتلاء في المال.

المطلب الثاني: الابتلاء في النفس.

المطلب الثالث: الابتلاء في السمع.

# المبحث الثالث: بالصبر والتقوى تكون العاقبة الحميدة في الدنيا و الآخرة، وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: معيَّة الله عَلَى وتأييده و إمداده للمؤمنين.

المطلب الثاني: وراثة الأرض.

المطلب الثالث: الفلاح.

الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

#### تمهيد:

الصبر والتقوى من أبرز الأخلاق الإيمائية التي عني بها القرآن الكريم أيّما عناية، لذا فإن الله تعإلى لازم بينهما في غير موضع من كتابه الكريم، قال تعإلى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّهُواْ الله تَعَلَّمُ تُقُلِحُون﴾ [سمران:200]، ﴿ ... إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَبِصْبِرٌ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ﴾ [يوسف:90]، هذا التلازم يعني من جملة ما يعني، أنَّ أحدهما لا يقوم إلا بالآخر، فضلاً عن أنَّ الله تعإلى جعل عليهما منحاً جليلةً وجوائز عظيمة، كالنصر على الأعداء والتمكين في الأرض وحسن العاقبة، فالمؤمن إذاً، لا سبيل لصلاح إيمانه على الوجه الذي يرضي ربّه را عنه إلا إذا جمع بين الصبر والتقوى، ولعل هذا الذي حدا بالإمام بن تيمية رحمه الله إلى أن يُقْتِمَ النَّاسَ في الصبر والتقوى إلى أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصبر، أي الذين جمعوا بين الصبر والتقوى، وهم الذين أنعم الله عليهم من من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، لكن اذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه، والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، كالفجّار من اللصوص والقُطّاع الذين يصبرون على الآلام في ما يصيبهم في أهوائهم، وفي ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام، الرابع: قوم لا يتقون اذا قدروا ولا يصبرون الذا الباس وأجرعهم اذا قيروا، ومن أذلِ الناس وأجرعهم اذا قُهُولاء تجدهم من أظلم الناس وأجسرهم اذا قدروا، ومن أذلِ الناس وأقساهم قلباً وأقلهم رحمة واحساناً وعفواً، لذا كان هذا القسم هو شر الأقسام على الإطلاق. (2)

# تعريف الصبر والتقوى:

أولاً: الصبر: الصبر، من أكثر الأخلاق التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم، حيث ذكر قريباً من مائة مرة (3)، وللصبر فضائل كثيرة؛ منها: أن الله على يضاعف أجر الصابرين على غيرهم، ﴿أُولَئِكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ وَمِمًا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [القصص: 54]، ويوفيهم أجرهم بغير حساب، ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10]. وأن الصابرين في معيَّة الله سبحانه، فهو معهم بهدايته ونصره وتأييده، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ اسْتَعِينُواْ السَّعِينُواْ السَّعِينُ وَالسَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: 153]، كما أخبر سبحانه عن محبته لأهل الصبر، ﴿... وَللهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ [المصبر، ﴿ ... وَللهُ يَعِبُ لَهُو خَيْرٌ الصَابِرِينَ ﴾ [البقرة: 153]، كما أخبر سبحانه عن محبته لأهل الصبر، ﴿ ... وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ الصَابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وأخبر سبحانه أن الصبر خير لأهله، فقال عزَّ من قائل: ﴿ ... وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلْصَابِرِينَ ﴾ [النحل: 126].

الصبر في اللغة: الحَبْس، يقال: صَبَرْتُ نفسي على ذلك الأمر، أي حَبَسْتُها<sup>(4)</sup>، وكلُّ منْ حَبَسَ شَيئاً فقد صَبرَه<sup>(5)</sup> والصَّبرُ نقِيض الجزع، والتسخط، وحبس المصائب صابرًا لأنه حبس نفسه عن الجزع، والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش<sup>(6)</sup>، وسُمِّي الصومُ صَبْراً لِمَا فيه من حَبْس النفس عن الطَّعام والشَّرَاب والنَّكاح<sup>(7)</sup>.

الصبر في الاصطلاح: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله تعالى، لأن الله تعالى أثنى على أيوب السلام بالصبر في قوله قل : ﴿...إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّابٌ ﴾ [ص: 144]، مع دعائه في رفع الضرعنه في قوله قل على لسان أيوب السلام: ﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَلْدَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الضّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: 83]، فعلمنا أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضرعنه لا يقدح في صبره (8) وهو: قوة مقاومة الأهوال والآلام الحِسِّيَّة والعقلية (9)، ولو أردنا أن نجمع بين التعريفات سابقة الذكر، وهي تعريفات متقاربة جدًّا بالمناسبة، فإنَّ الباحث يرى أن الصبر هو حالةً تُمكِّن الإنسان بعد الأخذ بالأسباب من تجاوز الحالة التي هو عليها إلى حالةٍ أفضل وأحسن.

ثانياً: التقوى: أينما تلفّت الانسان في حياته, وفي أي اتجاه سار, فانه لن يجد كالتقوى طريقاً إلى الله تعإلى, فهي وصيته الخالدة للسابقين واللاحقين، قال وقوله الحق: (... وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اللهُ وَإِن تَكُفُّرُواْ فَإِن تَعَلَّى اللهُ عَين رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: بجنات النعيم قال تعالى: (وسَالِ عُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: 133]، وهي الميزان الضابط لقبول الأعمال، (... إنّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ [لمائدة: 27]، وهي التي لا يقبل الله غيرها, ولا يرحم إلا أهلها, ولا يثيب إلا عليها, حيث قال سبحانه: (... وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَنَيْءٍ فَسَائَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَلا يرحم إلا أهلها, ولا يثيب إلا عليها, حيث قال سبحانه: (... وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَنَيْءٍ فَسَائَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَلِيْونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِثُونَ ﴾ [الأعراف: 156].

التقوى في اللغة: وَقَيْتُ الشيء أَقِيه: إذا صُنْته وسَتَرُته عن الأَذى، ﴿...فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَـرَ دُلِكَ الْيَـوْمِ ...﴾ الإنسان:11]، وقوله تعالى: ﴿...هُوَ أَهْلُ التَّقُوكَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ...﴾ المدثر:56]، أي هو أَهلٌ أَن يُتَقَى عِقابه وأَهلٌ أَن يُعمَلَ بما يؤدّي إلى مَغْفِرته (10).

التقوى في الاصطلاح: تجنب القبيح خوفاً من الله تعالى، وهي: الخشية والخوف من الله على كأن يصون العبد نفسه عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضب ربه، وسخطه وعقابه، وقاية

تقيه منه، كامتثال أوامره ﷺ واجتناب نواهيه (11) فالتقوى إذاً: طاعة الله تعالى والبعد عن معصيته، وفيها خيري الدنيا والأخرة، ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ...﴾ [الأعراف زير ].

# المبحث الأول المبحث الأول بالصبر والتقوى تكون السلامة من شر الأشرار ومن كيد الفجار

من أبرز مظاهر عداوة الكافرين للمؤمنين، أنّه إذا حصل للمؤمنين أمرّ حسن من خصبٍ ونصرٍ وتأييدٍ، وكثرةٍ وعزّ ظهرت على الكافرين، وعلى من سلك طريقهم من عصاة المسلمين مع الفارق في المعتقد الكآبة والحزن, وإن وقع بهم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات فرحوا بذلك, قال تعإلى: ﴿إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ»، [آل عمران:120]، في هذه الآية الكريمة يرشد الله تعإلى المؤمنين، إلى السلامة من شر الأشرار ومن كيد الفجار بالالتجاء إلى الصبر والتقوى، فإنّهم إن فعلوا ذلك, فإنّ أذى ومكر الكفار لا يضرهم، والله على محيط بجميع أعمالهم من الفساد وسيحاسبهم على ذلك، وفي مطالب هذا المبحث الأتية سنجلّي الأمر تجلية واضحة بإذن الله تعإلى.

# المطلب الأول: الحسنة التي تصيب المؤمنين فيحزن لها الكافرون

الآية الكريمة التي استهللنا بها هذا المبحث تبرز وبكل وضوح، طبعاً رديئاً من أطباع الكافرين تجاه المؤمنين، هذا الطبع الرديء يتمثل في أنَّه إذا مس المؤمنين خير وإن كان يسيراً، فإنَّ ذلك يغيظهم غيظاً شديداً، وهذا إن دلّ على شيء فإنَّما يدلُّ على ما انطوت عليه نفوسهم من غِلّ وغِمْر (12) للمؤمنين، وما يكنُونه لهم من بغض، وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة، وما يحبونه من مضرتهم وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة، لهذا عبرت الآية الكريمة في جانب الحسنة بالمس، للإشارة إلى تمكن الأحقاد من قلوبهم، بحيث إنَّ أي حسنة حتى ولو كان مسها للمؤمنين خفيفاً وليس غامراً عامًاً فإن الكافرين يحزنون لذلك، لأنهم يستكثرون كل خير للمؤمنين حتى ولو كان هذا الخير ضئيلاً.

قال أبو جعفر: "يعني بقوله تعإلى ذكره: ﴿إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَهُ لَشُوْهُمْ ﴾ أي: إن تنالوا أيها المؤمنون، سرورًا بظهوركم على عدوكم، وتتابع الناس في الدخول في دينكم، وتصديق نبيكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم،..."([3])، وقد نقل الشيخ المراغي عن قتادة في بيان ذلك قوله: " فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورا على عدوهم، غاظهم نلك وساءهم ([4])، حتى ولو كان هذا الخير للمؤمنين في الآخرة، قال تعإلى: ﴿...لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ [الفتح:29] قال أبو السعود: "فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ" ([3])، والغيظ: "أشدُ الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه ([3])، ومن غيظ الكفار قول عمر ﴿ لأهل مكة بعدما أسلم: "لا نعبد الله سراً ([7])، ولعل المثل الأبرز للحسنة التي أصابت المسلمين وأغاظت الكافرين، هو حدث غزوة بدر، تلك الغزوة التي كانت فرقاناً بين الحق والباطل، الحق الأصيل الذي قامت عليه السموات والأرض، الحق الذي يتمثل في تفرد الله – سبحانه – بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير؛ وفي عبودية الكون كله له سبحانه، والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض، ويقيم فيها طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء، وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء! . . فهذا هو الفرقان ويقيم فيها طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء، وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء! . . فهذا هو الفرقان

الكبير الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي؛ وحيل بينهما فلم يعودا يلتبسان!، وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة .

جرت معركة بدر وكل عوامل النصر الظاهرية في صف الكثرة المشركة؛ وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف القلة المؤمنة، حتى قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فيما أخبر الله تعإلى عنهم: ﴿...غَرَّ هَوُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: 49] وقد أراد الله تعإلى أن تجري المعركة على هذا النحو لتكون فرقاناً بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية، لا لمجرد السلاح والعتاد؛ وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح الكفة؛ وأن هذا ليس كلاماً يقال ، إنما هو واقع متحقق للعيان (18).

وهكذا كانت غزوة بدر حسنة من الله تعإلى أصابت المؤمنين، من حيث انضمام أعداد جديدة للإسلام في المدينة وبعض الأشخاص من مكة، وفي الوقت نفسه أساءت الكافرين من ناحية ما ترتب عليها من آثار مدمرة لكل من عادى هذا الدين، فعلى صعيد قريش هشّمت معركة بدر كبرياءها، وقتلت جُلَّ قياداتها، وفاتها المركز الضخم الذي كانت تطمح إليه بين العرب أما المنافقون فقد غاظهم انتصار المسلمين وضاقوا به ضيقاً لا يعلمه إلا الله على، وقد ألجأهم هذا الضيق إلى التآمر على الدعوة في الخفاء، والتعاون مع إخوانهم اليهود، ولم يكتفوا بذلك بل انحدروا إلى مستوى العمالة لقريش، والروم، ونصارى العرب، أما اليهود فقد كان وقعت نتائج معركة بدر على نفوسهم وقع الصواعق، لا سيمًا المقيمين في المدينة، فهذا كعب الأشرف لما انتهت إليه نتائج المعركة قال: "أحق هذا ؟ أترون أنَّ محمداً قتل هؤلاء فإنهم أشراف العرب، وملوك الناس!! والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم، لبطن الأرض خير من ظهرها" (19).

# المطلب الثاني: السيئة التي تصيب المؤمنين فيفرح لها الكافرون

الطبع الرديء من أطباع الكافرين، والذي بيّنًا طرفاً منه في المطلب الأول نتمُه هنا، ويتمثل في أنّه إذا مسً المؤمنين مكروه فرحوا به، مع التأكيد على أنّ المكروه الأكبر، دلّ على ذلك قوله تعالى في جانب الحسنة: ﴿إِنْ تَعْسَسْكُمْ ﴾ الأصغر، فإنّه لا يشفي غيظ قلوبهم وحقدها كما الأكبر، دلّ على ذلك قوله تعالى في جانب الحسنة: ﴿إِنْ تَعْسَسْكُمْ ﴾ أي بقوة مرها وشدة وقعها وضرها أي: مجرد مس ﴿حَسَنَةٌ تَسُوهُهُ ﴾ وأما في جانب السيئة فقال تعالى: ﴿...وَإِنْ تُصِبْكُمُ سَيِّتَةٌ يَفْرَحُوا بِها ...﴾، وإن تنلكم يفرحوا بها أبو جعفر رحمه الله: "يعني بقوله تعالى ذكره: ﴿... وَإِنْ تُصِبْكُمُ سَيِّتَةٌ يَفْرَحُوا بِها ...﴾، وإن تنلكم مساءة بإخفاق سرية لكم، أو بإصابة عدوٍ لكم منكم، أو اختلاف يكون بين جماعتكم يفرحوا بها" (21)، وكما بينًا في المطلب السابق المثل الأبرز للحسنة التي أصابت المسلمين فأغاظت الكافرين، وهو ما حدث في غزوة بدر، نبيّن هنا في هذا المطلب المثل الأبرز للسيئة التي أصابت المسلمين فأفرحت الكافرين، وهو ما حدث في غزوة أحد، من شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر ﴿، إذ لمّا أشرف المشركون على الانصراف، أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم ابن أبي قحافة ؟ فلم يجبيبوه، فقال: أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه. وكان النبي ﴿ مثعهم من الإجابة. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوؤك، فقال: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، وكونها لم تسؤه فإنها قد سرّته، ثم قال: أغل هبّل، فقال النبي ﴿ : ألا

تجيبونه؟" فقالوا: فما نقول؟ قال: " قولوا: الله أعلى وأجل"، ثم قال: لنا العُزَى ولا عزى لكم، فقال النبي الا تجيبونه؟" قالوا: ما نقول؟ قال: " قولوا: الله مولانا، ولا مولى لكم"، ثم قال أبو سفيان: أنْعَمْتَ فَعَال، يوم بيوم بدر، والحرب سِجَال فأجابه عمر ، وقال: لا سواء قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار (22)، لذلك لما فشِلت كل أساليب قريش في النيل من المسلمين أخذت نساؤهم يضربن بالدفوف خلف الرجال ويُحرضنَهم على القتال ويَصِحْنَ (23):

" ويهاً بني عبد الدار ويها حماة الأبرار، ضرباً كل بتار" "نَحْنُ بنَاتُ طَارِقْ، نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ، إِنْ تُقْبِلُوا نُعانقْ، أَوْ تُدْبرُوا نُفَارِقْ، فِرَاقَ غير وَامِقْ"

وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدل على الفرحة الغامرة التي عمَّت كفار قريشٍ لما أصاب المسلمين في أحد، وبالمناسبة فهذا هو ديدن الكافرين والمشركين في كل زمان ومكان، فهل يعي المسلمون ذلك ويأخذوا حذرهم؟؟! كيف لا وقد بيَّن الله عَلَّ لهم ذلك بل وأمرهم به، فقال سبحانه وقوله الحق: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَتًا لَكُمُ الآياتِ إِن كُنتُمْ يَعْلُونَ ﴾ [آل عمران:118].

قال الإمام الفخر ما ملخصه: اختلفوا في الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم، فقيل: هم اليهود، لأن بعض المسلمين كانوا يشاورونهم في أمورهم ويؤانسونهم لما كان فيهم من الرضاع والحلف، وقيل: هم المنافقون، وذلك لأن بعض المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوالهم فيفشون إليهم الأسرار، والصحيح أن المراد بهم جميع أصناف الكفار (24).

المطلب الثالث: الوقابة من الأعداء

لما بين تعالى شدة عداوة الأعداء، وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة، أمر عباده المؤمنين بالصبر، ولزوم التقوى وأخبرهم، أنَّ كيد عدوهم لهم لن يضرهم، ولو كان العدو ذا تسليط، وأنَّهم بصبرهم وتقواهم في أعظم جُنَّة من كيد العدو ومكره، قال تعالى: (...وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ»، والمعنى: ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ ﴾ أيها المؤمنون على طاعة الله، فتضبطوا أنفسكم ولا تنساقوا في محبة من لا يستحق المحبة وتتحملوا بعزيمة صادقة مشاق التكاليف التي كلفكم الله تعالى بها، وتقاوموا العداوة بمثلها، ﴿وَبَتَّقُواْ ﴾ الله تعالى فتنتهوا عن كل ما نهاكم عنه، وتمتثلوا أمره في كل ما أمركم به، إن فعلتم ذلك أيها المؤمنون ﴿لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ﴾ وتدبيرهم السيء ﴿شَيْئاً ﴾ من الضرر ببركة هاتين الفضيلتين الصبر والتقوى (25)، ﴿إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾، فإن الله تعإلى محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم، التي يكيدونكم فيها (<sup>26)</sup>، فلابد إذن من الصبر على فعل الحسن المأمور، وترك السيئ المحظور وبدخل في ذلك الصبر على الأذى، والصبر على المكاره والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له، وبتنعم به، وهو اليقين (27)، ولنا في رسول الله ﷺ وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأسوة الحسنة، فقد صبر رسول الله ﷺ في مواطن الصبر كلِّها، سواء كانت مواطن إعلاميَّة، حيث رموه بالكذب والكهانة والجنون والشعر والسحر ليصرفوا الناس عن اتباعه فصبر لذلك كله، وسواء كانت مواطن حربيّة شنها عليه أعداء هذا الدين، فصبر ﷺ وصابر ورابط واتقى الله سبحانه حتى أعزَّ الله ﷺ الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، ونوح الله عُلَى الله عَلَى فنجًاه سبحانه من الهلكة مع من آمن به، ذلك أنَّ الْعَاقِبَةَ في الفوز والنصر والغلبة للمُنتَّقِينَ، وأعطاه في الآخرة ما أعطاه من الكرامة، وغرَّق المكذبين به فأهلكهم جميعاً (28)، وخليل الرحمن إبراهيم السي الذي عانى ما الله على به عليم من التكذيب، والرد، والرفض، والضرب، والإبعاد والإخراج والإحراق،  قائل: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعْلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء:70] وقد كانت خسارتهم في مسألة حَرْق إبراهيم الله من عِدَّة وجوه، منها أن إبراهيم الله له يُصِبْه سوء رغم إلقائه في النار، ثم إنهم لم يَسْلَموا من عداوته، وبعد ذلك سيجازون على فِعْلهم هذا في الآخرة، فأيُ خُسْران بعد هذا الخسران (<sup>29</sup>).

# المبحث الثاني الصبر والتقوى طريق طريق أهل العزم

الابتلاء كما هو معلوم سنَّة الله رضي الثابتة في عباده المؤمنين، وهذه حقيقة عقديَّة يجب أن نتيقنها فلا نشك فيها ونتذكرها فلا ننساها، ونستحضرها فلا تغيب عنا والابتلاء علامة من علامات الصدق ودلالة على أنَّ أصحابه إنما يسيرون في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف دينهم، كيف لا؟! وقد أيَّد القرآن الكريم هذه الحقيقة وأكدها، والسنَّة المطهرة كذلك، قال تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبرُواْ وَبَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأُمُورِ ﴾ [آل عمران: 186]، وقال رسول الله ﷺ "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط"(30)، ولقد ابتلى ، وهو الأمر الذي اضرهم إلى أكل أوراق الشجر ، وحتى أصيبوا بظلف العيش وشدَّته، إلى حد أنَّ أحدهم يخرج ليبول فيسمع بقعقة شيء تحت بوله، فإذا هي قطعة من جلد بعير، فيأخذها فيغسلها، ثم يحرقها ثم يسحقها، ثم يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوَّى بها ثلاثة أيام، وحتى لتسمع قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع(31)، وكان ذلك تطبيقاً لما تعاقدت عليه قريش وكتبته في الصحيفة من كفر وقطيعة والعياذ بالله ركان لابد من الابتلاء، وابتلى يوم أحد وكان يوم الأحزاب يوماً عصيباً، فيه من الفتن والأهوال التي زلزلت قلوب المؤمنين ما الله به عليم، ولكن في النهاية كان النصر المبين والحمد لله رب العالمين، كل ذلك لاقتران الصبر بالتقوى في نفس النبيّ رضي ومن معه من المؤمنين، قال ابن القيم رحمه الله: "هيأ سبحانه لعباده المؤمنين منازلَ في دار كرامته، لم تبلُغُها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنةِ فقيَّض لهم الأسبابَ التي تُوصِلُهُم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها" 32 أقول: هذا الطريق هو طريق أهل العزم، طريق ذات الشوكة، إنه الطريق إلى الجنة، وقد حفت بالمكاره، بينما حفت النار بالشهوات، ولعمري هو طريق الصالحين الصادقين من قبل ومن بعد، لذلك أجد من الضرورة بمكان بيان المعنى الذي ارتضاه القرآن الكريم ليكون وصفاً للذين يبتلون، فيصبرون وبتقون، ألا وهو العزم.

في مطالب هذا المبحث سنقتصر فقط في حديثنا على ثلاثة أنماط من أنماط الابتلاء الا وهي الأنماط الوارد ذكرها في قوله تعإلى: ﴿لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: 186].

المطلب الأول: الابتلاء في المال

المال كما هو معلوم عصب الحياة، ووسيلة من وسائل الإنسان المهمّة إلى مرضاة ربّه على عنه وهو احدى الضرورات الخمس المتفرعة عن مقاصد الشريعة الكبرى (33)، والمال نعمة من نعم الله تعالى على خلقه ليستمتعوا بها في

حياتهم الدنيا، قال تعإلى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً [الكهف:46] وما دام الأمر كذلك، فإنَّ العبد المؤمن عرضة لأن يبتليه ربُه على في شيء من ماله، بأداء ما فرض فيه من الحقوق، تمحيصاً له واختباراً وكذلك بالمصائب والأرزاء، وإني وإن كنت مختاراً نماذج لهذا المقام؛ فإنني سأقتصر على أنموذجين اثنين الأول لأبي بكر الصدّيق ، والآخر لصهيب الرومي ...

# 

أنموذج أبي بكر الصديق ﴿ هو الأنموذج الأروع للإنفاق في سبيل الله، كيف لا؟ وهو أتقى الصحابة ﴿ وهذا وأكرمهم عند الله عَنْ، وكيف لا أيضاً؟ وهو الذي تفرد بفضيلة إنفاقه ماله كلّه لم يشاركه فيها أحد، حتى عمر ﴿ وهذا إن دلّ فإنّما يدل على تمكن الصبر والتقوى من قلب أبي بكر ﴿ أكثر من غيره من الصحابة ﴿ أجمعين، فَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلُمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ ؛ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِنْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : "مَا أَبْقَيْتَ لاَهْلِكَ ؟ قَالَ: أَبَقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ وَأَبَى أَبُو بَكُلٍ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : "مَا أَبْقَيْتَ لاَهْلِكَ ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ إلى شَعْءُ أَبَدًا " (34).

لقد أوتي أبو بكر همن الصبر ومن التقوى ما لم يؤته أحد من هذه الأمة بعد نبيها ، ولذلك فُضِّل هعلى الأمة كلها، بعد نبيها، فهو أفضل رجالات الأمة بعد النبي ، وذلك لصبره وتقواه لربّه جلَّ في علاه، لقد أدرك أبو بكر بما عنده صبر وتقوى و يقين، وإيمان وتوكل على الله على الله على أن الله لن يخيِّبه، وأن الله الله الله الله على قلبه، وأن هذا المال حقيرٌ في عينه لا سيَّما إذا كان يرجو الله على والدار الآخرة، وكذلك كان أبو بكر الله وأرضاه.

# الأنموذج الثَّاني: أنموذج صهيب الرومي رهي:

أنموذج آخر من بعد أنموذج أبي بكر الله أنموذج صهيب الذي رزء بماله كلِّه مقابل الفرار إلى الله علله ولمّا كان الدافع من وراء ذلك كلِّه ماثلاً وحاضراً، بل وقويّاً، ألا وهو الصبر والتقوى، فليذهب المال غير مأسوف عليه وليبق الدين.

قال: إن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه على أن تخلُوا سبيلي، قالوا: نعم، فدلَّهم على موضع ماله (35)، وانطلق فارًا بدينه غير آسف على مالٍ أنفق زهرة العمر في تحصيله، يستقزُّه ويحدوه الشوق إلى رسول الله في فلما بلغ قباء ورآه رسول الله في هش له وبش وقال: "ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، الله. الله الدنيا وشهواتها وزخارفها ولذائذها ومتعها تساوي: ربح البيع أبا يحيى، علت الفرحة وجه صهيب، وحقًا والله ربح البيع كيف لا؟ وقد أنزل الله في فيه قرآناً سيظل يتلى إلى يوم الدين (36) قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاء مَرْضَاتِ الله وَلله رَوُوفَ بِالْعِبَادِ ﴾ [البقة:207].

# المطلب الثاني: الابتلاء في النفس

أن يرزأ المرء في نفسه أو يعرضها للمخاطر والمهلكات في سبيل نصرة هذا الدين فذلك أدل دليل على أن صاحب هذه النفس قد قرن فيها بين الصبر والتقوى، فهو من المعدودين الذين يرسمون علامات الطريق لمن بعدهم، وإلا لاختلط حابل الأمور بنابلها ذلك أنَّ الصبر والتقوى هما وقود المعالي، وما دام الأمر كذلك فهو إذاً من المؤتمنين على هذا الدين، الذين يصلحون لحمله، والصبر عليه، يفهم من هذا كلّه، أنَّه مهما أصاب هذا الفريق من الناس على وجه الخصوص طبعاً – من تضحيات مهما قست، فإنَّه لن يفرط في دينه، ذلك أنَّ الصبر والتقوى مقترنان مع بعضهما البعض هما اللذان يستثيران القوّة الكامنة في النفس والروح والجسد وينمّيانها ويجمعانها، ويوجهانها، وما يصبر على ذلك كلّه إلا أولى العزم الأقوياء، الصابرين الأتقياء، وسأسوق في هذا المقام أنموذجين بارزين الأول منهما لصحابي جليل ربًاه رسول الله على عينه، ذلكم هو الصحابي الجليل زيد بن الدثنّة هي، والأنموذج الآخر لرجل في هذا الزمان ربًاه هذا الدين، لنرى من خلال تضحيته بنفسه مدى حيويّة هذا الدين في إنتاج مثل هذه النماذج، حتى وإن غاب شخص رسول الله هي باعتباره المربي الأول لهذه الأمنة على هذا الدين إنّه أنموذج النماذج في هذا الزمان، سيد قطب رحمة الله تعليه عليه، كل ذلك لإبراز مدى فاعليّة الصبر لا سيّما إذا اقترن بالتقوى في نفس صاحبه.

# 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: "وَأَمّا زَيْدُ بْنُ الدَّشِّة فَابْتَاعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُميّةَ لِيَقْتُلَهُ بِأَبِيهِ أُميّةَ بْنِ خَلَفٍ وَبَعَثَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ أُميّةَ مَعَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ نِسْطَاسُ إلى التَّغِيمِ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ قَدِمَ لِيُقْتَلَ: أَنْشُدُك اللّهَ يَا زَيْدُ أَتُحِبٌ أَنْ مُحَمّدًا عِنْدَنَا الآنَ فِي مَكَانِك نَصْرِبُ عُنُقَهُ وَأَتَك فِي حَرْبٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ قَدِمَ لِيُقْتَلَ: أَنْشُدُك اللّهَ يَا زَيْدُ أَتُحِبٌ أَنْ مُحَمّدًا الآنَ فِي مَكَانِك نَصْرِبُ عُنُقَهُ وَأَتَك فِي أَهْلِك؟ قَالَ: وَلِلّهِ مَا أُحِبّ أَنْ مُحَمّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذيهِ وَأَتِي جَالِسٌ فِي أَهْلِي، قَالَ: يَقُولُ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْت مِنْ النّاسِ أَحَدًا يُحِبّ أَصْحَابٍ مُحَمّدٍ مُحَمّدًا ؟ ثُمّ قَتَلَهُ نِسْطَاسُ يَرْحَمُهُ اللهُ"(37).

مثل هذا الموقف لا يستطيعه إلا صابر تقي من أمثال زيد ، الذي كان قبل عمليّة قتله يلحظ الموت، وهذه اللحظة على وجه الخصوص هي أصدق لحظة مع النّفس، فيها يصرِّح الإنسان نفسه تصريحاً عمليّاً لنفسه وللناس من حوله بالحقيقة التي لا مراء فيها، والتي تُؤكِّدُ بكُلِّ ثقة واطمئنان أنَّ هذا الدين في نفوس متبعيه هو الدين الحق، ولو لم يكن كذلك لما ضحى زيد وغيره من الصحابة بأنفسهم في سبيله، ما حملهم على ذلك إلا اقتران الصبر بالتقوى في نفوسهم.

# الأنموذج الثَّاني: أنموذج سيد قطب رحمه الله تعإلى:

رحم الله تعإلى شهيد القرآن سيد قطب الذي اعتزً بإيمانه، فصدع بكلمة الحق بلا استحياء ولا وجل، فحكم عليه بالقتل وطلبوا منه أن يعتذر على التلفاز حتى يخفف عنه الحكم، ولكنه أبى – رحمه الله – بالرغم من أنَّ حبل المشنقة كان يلوح أمام ناظريه، قال الشهيد الدكتور عبد الله عزام رحمة الله عليه: "حدثت شقيقته حميدة إثر خروجها من السجن – وأنا أسمع – قالت: جاءني مدير السجن الحربي حمزة البسيوني يوم 28 أغسطس 1966م وأطلعني على قرار الإعدام الموقع من عبد الناصر بإعدام سيد قطب ثم قال: إن إعدام الأستاذ سيد خسارة للعالم الإسلامي والعالم أجمع وأمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ من حبل المشنقة، وهي أن يعتذر على التلفاز فيخفف عنه حكم الإعدام ثم يخرج بعد ستة أشهر من السجن بعفو صحى، هيا فاذهبي إليه لعلنا ننقذه، قالت حميدة: فتوجهت إليه لأبلغه الخبر فقلت له: إنهم

يقولون إن اعتذرت فسيعفون عنك، فربت سيد على كتفي قائلاً: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟! عن العمل مع الله?! والله لو عملت مع أي جهة غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله، ثم قال:اطمئني يا حميدة إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام ولن يغني الاعتذار شيئاً في تقديم الأجل أو تأخيره" (38).

# المطلب الثالث: الابتلاء في السمع

هذا هو الصنف الثالث من صنوف الإيذاء الواردة في الآية الكريمة ﴿ اَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْم الأُمُورِ ﴾ [آل عملان:186]، والأذى الذي أخبرت عنه الآية الكريمة، إنّما هو أذى اليهود المتمثل في قولهم في الله على قولاً عظيماً، من مثل ما أخبر الله على عنه في قوله تعالى: ﴿ وَقَلْتُ النّهِ مَعْلُولَةٌ ... ﴾ [المائدة:64]، ومنه كذلك قول النصارى، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتُ النّهَ مَا لَهُ وَلَكُ اللهِ مَعْلُولَةٌ ... ﴾ [المائدة:64]، ومنه كذلك قول النصارى، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتُ النّهُ مَا اللهُ وَقَالَتُ النّهُ وَقَالَتُ النّهُ مَا اللهُ وَقَالَتُ النّهُ وَلَيْ اللهُ وَقَالَتُ النّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلْتُ النّهُ وَمَن معه من المؤمنين، ومن ذلك: أنَّ اللهُ أنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة:30] ومنه بذاءة اللسان من قبل الذين كفروا بحق النبيّ وقرأ عليهم القرآن بقوله: أنَّها المُرُهُ لا أَحْسَنُ عِمْ اللهُ أنِّى مُنْ فَعُلُولُهُ إِنْ كَانَ حَقًا قَلا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقُصُصْ عَلَيْهِ إِنْ وَكَالَ هُو الاستهزاء والسخرية، ومن معلم من المؤمنين في الدار الدنيا يضحكون منهم ويحقرونهم ويحسدونهم، لكونهم على غير دينهم وطريقتهم (40)، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ مِنْ اللهُ مَا عَلَيْهِ اللهُ مَنْ ذلك من سماع الأذى ولابد من وقوع الاستهزاء لذلك رغّب الله عَنْ عباده المؤمنين بالصبر والتقوى، مخبراً سبحانه إيًاهم بأنَّ ذلك من عما الأمور .

#### المبحث الثالث

#### بالصبر والتقوى تكون العاقبة الحميدة في الدنيا و الآخرة

قال الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مَعَ اللّهِ مَعْدِواْ وَتَتَقُواْ وَالّذِينَ اللّهَوَاْ وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:127 – 128]، وقال تقدست أسماؤه، وتعالت صفاته ﴿بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُعْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِمِينَ ﴾ [آل عمران:125] هذه الآيات الكريمات تدلل وتؤكد على أن معيَّة الله عَلَى وتأييده وإمداده سبحانه إنما هي لأهل الصبر والتقوى، لتكون لهم الغلبة في النهاية على أهل الباطل، قال الشاعر (14):

# اشتدي أزمة تنفرجي \*\*\* قد آذن ليلك بالبلج

ويقال: بعد المحن تأتي المنح، ويقال أيضاً: كلما اشتد الأذى قَرُبَ الفرج، ولعل أبرز واقع حال ينطبق عليه المقال، هو واقع حال الصابرين المنقين، فلقد منحهم الله على ما لم يمنح غيرهم، فجزاهم بما صبروا، بالمعينة الإلهية والتأييد والإمداد الإلهيّ كل هذا في الدنيا، وأما في الآخرة، فجزاؤهم بإذن الله، الأجر الكبير، والثواب الجزيل، والنعيم المقيم.

# المطلب الأول: معيَّة الله عَلِي وتأبيده و إمداده للمؤمنين

# 

هذه المعية حق على حقيقتها، معية تليق بالله تعإلى ولا تشبه معية المخلوقين، كقوله تعإلى: ﴿...وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال:46]، أي: مع من كان الصبرُ المصحوب بالتقوى، لهم خلقاً وصفةً وملكةً، فلا شك أنَّ حظَهم عظيمٌ من هذه المعيَّة، التي تسوق لهم كلَّ خير وتحجب عنهم كلَّ شر، فهو سبحانه معهم بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهوَّن عليهم المشاقُ والمكاره وسهًل عليهم كل عظيم، وأزال عنهم كل صعوبة وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهي منقبة عظيمة للصابرين المتقين، ولو لم يكن لهم فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله على لله فضلاً وشرفاً.

# ثانياً: تأييد الله عكل.

أظهر الله تعإلى تأييده لأنبيائه المجاهدين وعباده الصالحين، في كثير من آيات كتابه الكريم، لا سيّما بعد أن قرّبوا القربان الذي لا بد أن يتقرب به العبد إلى ربّه على محظى بالتأييد الإلهي، والقربان المراد هنا، إنما هو الصبر الجميل المقترن بالتقوى، كلُّ ذلك بعد الإيمان الصادق بالله على الذي يعمق الطمأنينة ويرضي بقضاء الله على عَدُوهِم ويزرع الثقة بنصر الله، حينئذٍ يتحقق في الذين قرّبوا هذا القربان قول الله تعإلى: ﴿... فَأَيْدُنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمُ ويزرع الثقة بنصر الله، حينئذٍ يتحقق في الذين قرّبوا هذا القربان قول الله تعإلى: ﴿... فَأَيْدُنَا النّبِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمُ مَن ورائهم والبحر من أمامهم، وإذا ببعض ضعاف الإيمان يبلغ بهم الخوف والجزع كلَّ مبلغ، فيصرخون: ﴿...إِنَّا لَمُنْرَكُونَ﴾ [الشعراء: 61]، وعلى الفور يعلنها موسى كلمة تدوّي في سمع الزمان وبصره، وتخاطب كل رعديد جبان، وهي كلمة مفعمة بالصبر المقترن بالتقوى ﴿قَالَ كُلّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيهُدِينِ﴾ [الشعراء: 62]، بعدها وعلى الفور جاء تأييد الله وهذا نبيُ الله يوسف الله بسبب صبره وتقواه أخرجه ربّه على من غيابة الجب إلى أبهة القصر، ثم من تهمة الخيانة إلى واصيانة، ثم من ظلمة السجن إلى تولي الأمر، ومن الغربة والعناء إلى الألفة واللقاء ولم يكن ذلك بحوله ولا المغاف والصيانة، ثم من ظلمة السجن إلى تولي الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج (11)، ع (4)، 1437هـ/2015

حيلته بل بفضل الله ومنته وتأييده له سبحانه، جزاء صبره الله وتقواه (42)، قال تعإلى على لسان يوسف الله : ﴿قَالُواْ أَإِنَّكُ كُأْنَتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَبِصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴿يوسف:90] والمصطفى ﴿ خرج من مكة مهجَّراً طريداً، ثم عاد إليها فاتحاً مجيداً، وبلال بن رباح ﴿ تقلبت أحواله من التعذيب عبداً تحت الصخرة، إلى التشريف مؤذناً فوق الكعبة (43)، والإمام أحمد بن حنبل تلوح لنا صورته وهو يجلد بالسياط، ثم نراه بعد حين وهو صاحب الجاه والمشورة في أكثر أمور الحياة أهمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان ثابت الجنان، منشرح الصدر وهو في أوج محنته ويقول معلماً: "أنا جنتي في صدري، سجني خلوة، ونفيي سياحة (44)، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: "إِنَّ الله قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا قَقْد آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَنْ أَبِي مُمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنُوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لأَعْطِينَهُ وَلَيْنُ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَهُ وَلَيْنُ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَهُ وَلَيْنُ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيدَنَهُ وَلَيْنُ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيدَنَهُ وَلَيْنُ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدُدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِن يَكُرهُ الْمُؤتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ "(45).

# ثالثاً: إمداد الله على

إمداد الله تعالِي عباده المؤمنين بكافَّة أنواع الإمداد متوقف على اكتمال شروط الأهلية عندهم من الصبر ومتمماته من مكارم الأخلاق مجللة كلها بالتقوى, حينئذ يأتي إمداد الله ركان لعباده المؤمنين ويوفيهم أجر الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فإنَّ من اتقى الله ﷺ في أفعاله أحسن إليه سبحانه في أحواله بأشكال وصور مختلفة لا يعلمها إلا هو سبحانه، وسنن الله في الكون لا تتغيّر ولا تتبدّل، وقد نصر الله عَلَى نبيه ﷺ بالملائكة في غزوة بدر، قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَنْفٍ مِنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: 9]، قال الإمام القرطبي رحمه الله: "إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضاً في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب فأمدَّهم حين حاصروا قريظة وقيل: إنما كان هذا يوم أحد، وعدهم الله الإمداد إن صبروا فما صبروا، فلم يمدهم بملك واحد ولو أمدوا لما هزموا وقال أيضاً رحمه الله: "نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى، وإنما يحتاج إليه المخلوق فليعلّق القلب بالله وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب ﴿إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس:82]، لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا يقدح ذلك في التوكل"(46)، وهذا فيه إشارة أن من صبر واتقى فإن الله يمدّه بمدد من عنده، وأيده سبحانه بالملائكة في غزوة الأحزاب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ربِحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾[الأحزاب: 9]، والجنود التي لم تُر هي الملائكة (47). إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعى ثابت لا شك فيه، فإذا تمسّك المؤمنون بحقِّهم ودافعوا عنه متوكلين على الله تعالى وصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله على فإنهم جديرون بالإمداد الإلهي، الأمر الذي يعطيهم جرأة في مقابلة الأعداء ويحسم المعركة معهم بالرغم من عدم التكافؤ المادي بين جيش الكفار الكبير عددًا القوي إعدادًا، وجيش المؤمنين القليل عددًا، الضعيف إعدادًا.

المطلب الثاني: وراثبة الأرض

الصبر المقترن بالتقوى على الأذى في سبيل الله تعإلى، هو أحد ثوابت الدعوة إلى الله على، فدعوة بلا صبر ولا تقوى لا يرجى من ورائها ثمرة، كيف لا وقد جعل الله على العاقبة الدنيويَّة والأخرويَّة للمتقين فقال عزَّ من قائل: ﴿... فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود:49]، ومرادنا بالعاقبة الدنيويَّة وراثة الأرض، وهو ما نفرده بالحديث في هذا المطلب، وأمًا العاقبة الأخرويَّة فهي الفلاح في الآخرة، وهو ما سنفرده بالحديث في المطلب التالي لهذا المطلب.

هذه العاقبة، عاقبة وراثة الأرض للذين يقترن صبرهم بتقواهم، هي سنَّةٌ ربانيَّةٌ واضحةٌ جليَّة، بدليل أنَّ الله جلَّ وعلا وعد بها عباده الصابرين المتقين، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، وبدليل تحققها على أرض الواقع، واقع كل من صبر واتقى، وفي مقدمة الصابرين المتقين، الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا موسى الله دعا فرعون لعنه الله عَلَى إلى الحق فطغى وبغى وأرعد وأزبد، وتوعد موسى الله وقومه بأن يستأصل شأفتهم، قال الله تعإلى: ﴿ وَقَالَ الْمَلاُّ مِن قَوْم فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الأعراف: 127، 128]، فههنا أمرهم الله عَلَى بشيئين وبشرهم بشيئين، أما اللذان أمر الله عَلَى بهما موسى الله فالأول: الاستعانة بالله تعالى، قال الله تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللهِ ﴾ أي: استعينوا بالله وحده، واطلبوا العون والتّأبيد منه سبحانه على رفع وعيد فرعون عنكم، والثاني: الصبر على ابتلاء الله على الله تعالى: ﴿وَاصْبِرُواْ ﴾ أي: واصبروا ولا تحزنوا، فالله هو المعين على الشّدائد، والصّبرُ سلاح المؤمن ومفتاح الفرج (48)، وإنما أمرهم أولاً بالاستعانة بالله تعالى، لأن من عرف أنه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره بنور هذه المعرفة، وحينئذ يسهل عليه البلاء بشتى صنوفه وألوانه، والثاني: لأنه يرى عند نزول البلاء أنه إنما حصل بقضاء الله تعالى وقدره الأمر الذي يخفف عليه أنواع البلاء، أما اللذان بشَّر الله عَلِي بهما موسى السِّيخ؛ فالأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾، وهو اطماع موسى الله قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه، والثاني: قوله تعالى: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وهو إشارة إلى أن كل من اتقى الله تعإلى وخافه فالله يعينه في الدنيا والآخرة (49)، فكانت النتيجة ما أخبرنا الله تعالى به، في قوله عز من قائل: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوز وَمَقَام كَريم ۞ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: 57-59]، وقال وقوله الحق: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوع وَمَقَام كَرِيم ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۞ كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ ﴾ [الدخان: 25-28]، وهذا محمد ﷺ تآمر المشركون على قتله وإنهاء أمره وتواعدوا على ذلك، وفرح طغاتهم بالأمر ليتم لهم القضاء على ما جاء به محمد ﷺ من الهدى ودين الحق، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُتْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾[الأنفال:30]، لذلك جاء الأمر صريحاً لرسول الله على بالاقتداء بالصابرين المتقين ممن سبقوه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال الله جلّ في علاه ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ... ﴾ [الأحقاف:35]، وكانت النتيجة أن ورَّث الله ﷺ نبيه محمداً ﷺ جزاء صبره وتقواه مكَّة المكرمة، فأعاده إليها ﷺ معزَّزاً مكرَّماً بعدما أخرجه قومه منها مطروداً مهجَّراً، فحطَّم ﷺ ما كان فيها من أصنام، وأقام فيها دولة الإسلام، فالأرض لله ﷺ وأولى الناس بها هم الصابرون المتقون، ولذلك جعل الله ركال العاقبة لهم في الدنيا والآخرة.

إِنَّ التأمل في سير الصابرين المتقين، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وَ وسلامه عليهم أجمعين، يعطي الإنسان شحنة دافعة على الصبر المقترن بالتقوى، قال تعإلى: ﴿وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾[هود:120]، من هنا ندرك سر حرص القرآن الكريم على ذكر

الخلاصة: فإن القول ليس ما قاله فرعون، وليس القول ما قالته قريش، فليست الأرض رهن تصرف الملوك والدول بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم، ولكن القول ما قاله الله على فيما سردنا من آيات بيّنات، مفادها أنَّ النصر والغلبة لمن صبر واتقى واستعان بالله على، هذا هو الإنسان الذي وعده الله جلَّ في علاه توريث الأرض، ونحن أهل السنَّة والجماعة الموعودين بذلك، شريطة أن نتقي أسباب الضعف والتخاذل والفساد في الأرض ونتصف بضدها، وبسائر ما يُقوِّي به الله الأمم، من الصبر والتقوّي والاستعانة بالله على الذي بيده ملكوت كل شيء.

# المطلب الثالث: الفلاح

هذا المطلب هو مسك ختام هذا المبحث، بل مسك ختام البحث كلِّه، كيف لا؟! والفلاح في الآخرة - وهو مرادنا هنا- إذا تحصَّل عليه الإنسان من بعد رحمة الله على أولاً، ثم من بعد العمل بمقتضاه يعتبر مسك ختام الدنيا برمّتها، والعمل بمقتضى الفلاح هنا هو الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:200] فالله تعالى هنا يحض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز والسعادة والنجاح في الآخرة، وأن الطريق الموصل إلى ذلك هو لزوم الصبر المقترن بالتقوى، وهو أن يصبر الإنسان على مشقة أداء الواجبات والمندوبات، وأن يصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات، وأن يصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف، والمصابرة، وهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين غيره من الناس، ويدخل فيها تحمل الاخلاق الرديَّة من أهل البيت والجيران والأقارب، قال تعالى: ﴿ فُذِ الْعَفْقِ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأُعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف:199] ، ويدخل فيها العفو عمن ظلمه كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة:8] ويدخل فيها المصابرة مع المبطلين، وحل شكوكهم والجواب عن شبههم، والاحتيال في إزالة تلك الاباطيل عن قلوبهم فثبت أنَّ قول الله تعالى: ﴿ اصْبِرُوا ﴾ تناول كل ما تعلق بالإنسان وحده، وقوله تعالى: ﴿ وَصَابِرُوا ﴾ تناول كل ما كان مشتركاً بين وبين غيره من الناس، والمرابطة، وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون (50)، قال الزمخشري: ﴿ إِلصَّبِرُواْ ﴾ على الدين وتكاليفه، ﴿وَصَابِرُواْ ﴾ أعداء الله في الجهاد أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب، لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً، والمصابرة باب من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه تخصيصاً لشدته وصعوبته، ﴿وَرَابِطُواْ ﴾ وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو"(51) وبدخل في هذا مباراتهم في هذا العصر بعمل البنادق، والمدافع، والسفن البحرية والبرية والهوائية، وغير ذلك من الفنون، والعدد العسكرية، ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الرياضية، والطبيعية ، فهي واجبة على المسلمين في هذا العصر لأن الواجب من الاستعداد العسكري لا يتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (52)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّ قَالَ: "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا "(53)، قال بعض أرباب اللسان: "اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء "(54) يُعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عَلَى، فمن أفلح لم يفلح إلا بها، ولم يفت أحداً الفلاح إلا بها أو ببعضها.

#### الخاتمة:

لا شك أن للصبر المقترن بالتقوى نتائج كبيرة على الأفراد والمجتمعات، بل إن الواقع يؤكد أن علاج كافة مشكلات الأمة اليوم، يمكن حلها متى تسلحنا بالصبر والتقوى، لأننا بهما نحظى بتأييد الله على ومعيته، مما يؤدي إلى الوقاية من الأعداء، والتمكين في الأرض، والنجاح في كل شأن من الشئون، و لقد أكّدت سير الأنبياء والصالحين كلها ذلك، فلقد أيد الله على نوحاً وموسى وإبراهيم وزوجه أم إسماعيل، ونجّى يونس عليه السلام من بطن الحوت، ونجّى أيوب من المرض، وكان نبينًا على متمتعا بالصبر والتقوى، ولذا كانت النتيجة أن الله تعإلى مكّن له؛ رغم قوة عدوه، حتى أعاده إلى مكة معززاً مكرّماً، وبعد:

فهذا جهد بشري فما كان فيه من حق وصواب فمن الله الله الله الله الله المحد والثناء على توفيقه، وما كان فيه من خطأ وزلل وتقصير فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ذلك، والله سبحانه أسال أن يجعلني من عباده المؤمنين الصابرين المتقين، وأن يرزقني إخلاص النية وصلاح العمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

#### النتائج والتوصيات:

# أولارً: النتائعِ :

- 1. الصبر والتقوى أمران متلازمان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
  - 2. دعاء العبد ربَّه لكشف الضر عنه لا يقدح في صبره.
- 3. الصبر والتقوى هما الضابطان الأمينان لضبط تصرفات الإنسان، وتوجيه طاقاته وسلوكيًاته الصادرة عن بشريّتة، فلا بدّ إذا من الصبر كي يستطيع أن يبتعد عن المحرمات.
- 4. الصبر على الأذى في سبيل الله ثابت من ثوابت الدعوة إلى الله على، فدعوة بدون صبر لا يرجى من ورائها ثمرة فلا بد من التحمل والصبر، والعاقبة بعد ذلك للمتقين.
- 5. كيد العدو للصابرين المتقين لا يضرهم إلا أذى، وأنّهم بصبرهم وتقواهم في أعظم جُنّة من كيد العدو ومكره، ولو كان العدو ذا تسليط، بل إنّ الصبر المقترن بالتقوى من أهم أسباب إحباط كيد العدو، والانتصار عليه في الدنيا، كما أنها مع حسن النيّة وقصد إقامة الحق والعدل من أسباب سعادة الآخرة.

ثانيارً: التوصيات

باعتبار أن الصبر والتقوى أعمال كلها اختيارية داخلة في مقدور الإنسان، ولذلك أمر الله على بها، فإننا نهمس في أذن كل مسؤول ولاه الله على أمراً من أمور المسلمين، فنقول:

1- ربُوا أنفسكم أولاً على الصبر والتقوى حتى تستطيعوا أن تربُوا رعاياكم عليهما فإنَّ فاقد الشيء لا يعطيه

2- بعد أن تربُّوا أنفسكم على الصبر والتقوى ربُّوا من استرعاكم الله على عليهم، لا سيَّما جنودكم، فإن أنتم فعلتم نصركم الله على عدوكم، ومكن لكم كما نصر أسلافكم ومكن لهم وإن لم تفعلوا كنتم سبب تخلف النصر، وتمكين الله على عدوكم، وبؤتم بإثم ذلك، ثم يستبدلكم الله بقوم يحبهم ويحبونه؛ فيجعل الله النصر والتمكين على أيديهم. فكونوا أنتم أولئك يكتب لكم النصر ...نسأل الله تعإلى أن ينيلنا ما أرشدنا إليه، وأقدرنا على أسبابه من سعادة الدارين.

# الهوامش:

(1) المنهج الوصفي التحليلي هو: "وصف منظم للحقائق، ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة المهمَّة بطريقة موضوعيَّة وصحيحة". أحمد الخطيب وآخرون، دليل البحث والتقويم التربوي، (ط 1985م), ص62.

(2) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، (توفي 728هـ)، الزهد والورع والعبادة، تحقيق: حماد سلامة, محمد عويضة، الأردن، مكتبة المنار، 1407هـ، (ط: 1)، ص105–107.

(3) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص399-401، دار الفكر - بيروت.

(4) معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 329/3، تحقيق: عبد السلام محمد هارون الطبعة:1399هـ/1979م، دار الفكر.

(5) تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، 27/12، تحقيق: مصطفى حجازي 1393هـ/1973م، مطبعة حكومة الكوبت.

- (6) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، عبد الرحمن بن الجوزي، ص: 387، تحقيق: محمد الراضي، الطبعة الأولى 1404هـ/1984م، مؤسسة الرسالة، لبنان بيروت. والإفصاح في فقه اللغة، حسين موسى وعبدالفتاح الصعيدي، 661/1 الطبعة الثانية، دار الفكر العربي.. والمرام في المعاني والكلام، د. مؤنس رشاد الدين، ص507، الطبعة الأولى 1420هـ/2000م، دار الراتب الجامعية بيروت، وتهذيب مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ص276، طبعة 1997م مكتبة الإيمان المنصورة
  - (7) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور 438/4، باب الصاد فصل الباء، دار صادر
- (8) التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ص171، تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى، 1407هـ/1407م : عالم الكتب، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، ص447، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، 1410هـ، دار الفكر المعاصر بيروت, دار الفكر دمشق.
  - (9) التوقيف على مهمات التعاريف، ص447.
  - (10) لسان العرب، 116/13، باب الحاء فصل السين، تاج العروس من جواهر القاموس، 226/40.
- (11) التوقيف على مهمات التعاريف، ص199، والمعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى وآخرون،2/ 1052 تحقيق ، مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابعة 1425هـ/2044م ، مكتبة الشروق الدوليّة.
  - (12) الغمر (بكسر الغين وسكون الميم)، والغمر (بفتحتين) ، الحقد والغل ، الذي يغمر القلب غمرًا.

- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، (توفي393 هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار بيروت، دار العلم للملايين، 1407ه/1987م، (ط4)، ج2، ص772.
- (13) محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، (توفي310 هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، القاهرة، مكتبة ابن تيمية (ط2)، ج7، ص155.
- (14) أحمد مصطفى المراغي، (توفي 1371ه/1952م)، تفسير المراغي، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1365ه/1946م, (ط1)، ج4، ص47.
- (15) محمد بن محمد العمادي أبو السعود، (توفي 982هـ)، تفسير أبي السعود المسمَّى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، بيروت. دار إحياء التراث العربي، ج8، ص115.
- (16) محمد عبد الرؤوف المناوي، (توفي1031هـ) التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، بيروت- دمشق، دار الفكر المعاصر, 1410هـ، (ط1)، ص544.
- (17) أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (توفي 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1427هـ/2006م، (ط1)، ج8 ص89.
  - (18) سيد قطب، (توفي 1966م)، في ظلال القرآن، دار الشروق،1400ه/1980م، (ط9)، ج3 ، ص1521-1523.
- (19) محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي المدني، (توفي 151ه/768م)، السيرة النبوية، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، 1424هـ/2004م، (ط1) ، ج1 ص326، و محمد بن عبد الله بن يحي ابن سيد الناس، (توفي 734هـ)، عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير تحقيق محمد عيد الخطراوي، محيي الدين مستو، دمشق دار ابن كثير، المدينة المنورة مكتبة دار التراث، ج 1 ص44.
- (20) برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، (توفي885هـ/1480م)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 40/5، القاهرة دار الكتاب الإسلامي.
  - (21) جامع البيان، ج7 ص 155. وتفسير المراغي، ج4، ص47.
- (22) محمد بن أبي بكر ... ابن قيم الجوزية، (751ه/1349م)، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، بيروت مؤسسة الرسالة، الكويت مكتبة المنار الإسلامية ، 1415ه/1994م، (ط:27)، ج3 ص202, ومحمد ابن سعد بن منيع الزهري، (توفي 230ه/845 م)، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق: د. علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي 1325ه، ج2 ص44، و أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، (توفي 297هم)، كتاب المغازي تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري، المملكة العربيَّة السعوديَّة، دار إشبيليا، 1420ه/1999م، (ط1) ص238، وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، (توفي 279هم)، كتاب جمل من أنساب الأشراف تحقيق: محمد حميد الله، القاهرة، معهد المخطوطات لجامعة الدول العربيَّة، ودار المعارف بمصر 1959م، ج1 ص327.
  - (23) عيون الاثر، ج 2 ص 16.
- (24) محمد الرازي فخر الدين، (توفي 606هـ)، تفسير الفخر الرازي، لبنان، دار الفكر، 1401هـ/1981م، (ط1)، ج8 ص215.
- (25) ابن قيّم الجوزيَّة(751هـ/1349م)، عدَّة الصابرين ونخيرة الشاكرين، تحقيق: سليم الهلالي، دار ابن الجوزي، (25) ابن قيّم الجوزيَّة(1909م (ط محرم)، ص75،117.
- (26) عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (توفي 1376هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 1423هـ/2002م، (ط1)، ص973.

- (27) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، (توفي 728هـ)، الاستقامة، المدينة المنورة جامعة الإمام محمد بن سعود. 1403هـ، (ط:1) ج2 ص 261.
- (28) جامع البيان، ج15، ص356، وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، (توفي 538ه/1143م) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، الرياض، مكتبة العبيكان،1418ه/1998م، (ط:1)، ج3، ص207.
  - (29) محمد متولي الشعراوي، (توفي 1998م)، تفسير الشعراوي (خواطر حول القرآن الكريم)، ج: 15، ص9587.
- (30) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، (توفي 279هـ)، سنن الترمذي تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1382هـ/1962م، (ط:1) كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء ج4 ص601، حديث رقم:2396، قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
- (31) سلمان بن فهد العودة، الغرباء الأولون السعوديَّة الدمام دار ابن الجوزي، 1412ه/1991م، (ط:3)، ج1 ص148، نقلاً عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (توفي 430هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت دار الكتب العلميّة، 1409ه/1408م، (ط:1)، ترجمة رقم7 سعد ابن أبي وقاص ج1 ص93 ، ود.علي الصلابي السيرة النبويّة عرض وقائع وتحليل أحداث، مصر دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1424ه/2003م، (ط:2)، ج1 ص219.
  - (32) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد: ج3 ص221.
- (33) مقاصد الشريعة هي: تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها وحفظها، وهي ثلاثة أقسام: الضرورات وهي: المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس. وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل، ثم الحاجيات وهي: الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم، ثم التحسينيات، وهي الأمور التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية، والأخلاق القويمة. انظر: د. يوسف البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، الأردن، دار النفائس، ص 63-66.
- (34) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، (توفي 275هـ)، سنن أبي داود، بيروت- دار إحياء التراث العربي، ج2 ص 129، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك حديث رقم: 1678، قال الشيخ الألباني: حسن، محمد ناصر الدين الألباني، (توفي 1420هـ/1909م) صحيح أبي داود ج5 ص 365، الكويت- مؤسسة غراس، 1423هـ/2002م(ط:1).
  - (35) عز الدين ابن الأثير أبو الحسن على بن محمد الجزري أسد الغابة في معرفة الصحابة ج2 ص419.
- (36) جلال الدين السيوطي (توفي911هـ/1505م)، **لباب النقول في أسباب النزول**، بيروت- دار الكتاب العربي، (36) جلال الدين السيوطي (توفي1406هـ)
- (37) ابن هشام (توفي 218هـ)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقًا وآخرون، ج2 ص172، ، والإمام الحافظ أبي الغداء اسماعيل بن كثير (توفي 774 هـ)، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، 1418هـ/1997م، (ط:1) ج5، ص505، 506.
- (38) الشيخ الدكتور عبد الله عزام، (توفي 1410هـ/1989م)، عملاق الفكر الإسلامي (الشهيد سيد قطب)، باكستان بيشاور، مركز الشهيد عزام الإعلامي، (ط:1) ص42- 43.
- (39) محمد بن إسماعيل البخاري، (توفي 256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 1422هـ (ط:1)، كتاب الأدب، باب كنية المشرك، ج8 ص45.
- (40) أبو الفداء إسماعيل بن كثير، (توفي 774 هـ) تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة (ط:1) 1420هـ/1999م، ج8 ص353

- (41) هو أبو الفضل: يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف بابن النحوي المتوفى: سنة 513 ه والبيت الذي استشهدنا به هو البيت الأول في قصيدته المسمّاة ب "القصيدة المنفرجة". انظر: مصطفى بن عبد الله، الشهير بنحاجي خليفة، (توفى 1067ه/1657م)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت دار إحياء التراث العربي، ج2 ص1345.
- (42) الامام أبو الفداء إسماعيل بن كثير، (توفي 774 هـ)، قصص الأنبياء، تحقيق: د. عبد الحي الفرماوي، القاهرة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، (ط:1)، 1417هـ/1997م، ص299 330.
- (43) عبد السلام هارون، (توفي 1408ه/1988م)، تهذيب سيرة ابن هشام، بيروت، مؤسسة الرسالة الكويت، دار البحوث العلميّة، 1406ه/1985م، (ط:14)، ص: 70، 113، 243، 258.
  - (44) الامام ابن كثير، البداية والنهاية، ج: 14 ص396 وما بعدها، ص406 وما بعدها، ص83 وما بعدها.
    - (45) الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ج8، ص105 حديث رقم6502.
      - (46) الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: 5 ص: 299- 300.
- (47) أبو الحجاج مجاهد بن جبر القرشي المخزومي، (توفي 104هـ)، تفسير مجاهد، تحقيق: أبو محمد الأسيوطي، ، بيروت دار الكتب العلمية، 1426هـ/2005م، (ط:1) ج: 2، ص214
  - (48) أ. د وهبة الزحيلي، التفسير المنير، دمشق، دار الفكر، 1430ه/2009م، (ط:10) ج:7 ص56.
    - (49) محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، ج: 14 ص221.
  - (50) عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص162، و محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، ج9 ص160.
    - (51) محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج:1، ص683.
- (52) محمد رشيد رضا تفسير (توفي23 جمادى الأولى 1354 هـ/22 أغسطس 1935م)، القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، 1940م (ط:2)، ج:4 ص: 318، 1366هـ.
- (53) الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم في سبيل الله...، ج: 4 ص: 35، حديث رقم: 2892.
- (54) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (توفي 516هـ)، تفسير البَغَوي "معالم التنزيل" تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، الرياض دار طيبة، 1409هـ/1989م، (ط:1) ج2 ص157.